# **河南河**

٢٥٦٥ - ٢٢٥٦ - ويقول الحق بعد ذلك عن الذين غضب عليهم :

# وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوّاْءَ امَنَا وَقَددَّ خَلُوا إِلَّكُفْرِ وَهُمْ فَالُوّاءَ امَنَا وَقَددَّ خَلُوا إِلَّا كُفْرٍ وَهُمْ فَا تَعْرُبِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۞ ٢٠٠٠ عَدْ خَرَجُوا بِدِّ مُواللهُ أَعَارُبِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۞ ٢٠٠٠ عَدْ خَرَجُوا بِدِ مُواللهُ أَعَارُبِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۞ ٢٠٠٠ عَدْ خَرَجُوا بِدِ مُواللهُ أَعَارُبِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۞ ٢٠٠٠ عَدْ خَرَجُوا بِدِ مُواللهُ أَعَارُبِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۞ ٢٠٠٠ عَدْ خَرَجُوا بِدِ مُواللهُ أَعَادُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۞ ٢٠٠٠ عَدْ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وهؤلاء هم الذين اتخلوا الدين هزواً ولعباً وسخرية . وهم ساعة يدخلون على المؤمنين يدخلون ومعهم الكفر . وعندما جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا أيضاً بالكفر . أي أنّ الكفر قد لازمهم داخلين وخارجين . وكأن جلوسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزدهم أى شيء . وكان من الممكن أن يدخل إنسان على مجلسه صلى الله عليه وسلم ، وهو كافر ، وبعد ذلك تمسّه عناية الهداية فيخرج مؤمناً .

ومثال ذلك: فضالة بن عمير الليثى الذى جاء ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. وعندما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضالة قال له: ما كنت تحدث به نفسك ؟ فقال: لا شيء ، كنت أذكر الله عز وجل. فضحك النبى صلى الله عليه وسلم وقال: أستغفر الله لك. ووضع يده عليه السلام على صدر فضالة. فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما أجد على ظهر الأرض أحب إلى منه (١).

لقد مسته العناية ، فقد دخل ـ أولا ـ بكفره وخرج ـ ثانياً ـ بعميق الإيمان . لكن هؤلاء دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر ، كأن الدخول كان نفاقاً ، بدليل قوله الحق : و والله أعلم بما كانوا يكتمون ، وهذا القول دليل نفاقهم ، فقد أعلنوا الإيمان لكنهم دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر . وكانوا يكتمون أن الدخول إلى رسول الله هو محض نفاق . وهذه خاصية لمن قالوا آمنا ، ولكن كان دخولهم إلى الإسلام نفاقاً ؛ لأن كفرهم أمر مستقر في قلوبهم لا يتزحزح ، وكان يكفى في الأسلوب أن يقول الحق :

<sup>(</sup>١) رواء ابن عبدالع في الدرد وابن حجر في الإصابة .

# OTT+VOO+00+00+00+00+0

وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به ، ولكنه قال : « وهم » وذلك تحديداً لهويتهم الكافرة ، فكأن عملية الدخول بالكفر والخروج بالكفر هي عملية مسبقة ، لذلك يكشفهم الحق : « والله أعلم بما كانوا يكتمون » .

وجاء سبحانه بأفعل التفضيل و أعلم ، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إشراقات الله عليه وتنويره له كان يعلم أيضاً أنهم منافقون . ولكن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى علم الحق سبحانه وتعالى فعلم الله ذاتى وعلم رسوله فيعس منه \_ سبحانه \_ سبحان

إذن فقوله الحق : و واقد أعلم ، لم يمنع أن هناك أناساً قد علموا أنهم منافقون . وقد استقر في ذهن النبي أنهم منافقون وأن الله أعلم بما كانوا يكتمون . والكتم هو حبس الإحساس النفسي أن يخرج وأن يظهر واضحاً ، ومحاولة الكتم عملية غير طبيعية لأنها قسرية . ويكاد كفرهم أن يظهر ويخرج فيحاولون أن يكتموه لأنهم يحرصون ألا ينكشفوا ، ولكن علم الله لا تخفى عليه خافية .

ويقول الحق بعد ذلك :

# 

المسارعة في الإثم تعنى أنهم من بداية الأمر في الإثم ، ويسارعون فيه ، أى أنهم كانوا على أولية الإثم ويجرون إلى آخرية الإثم ، فضلاهم واضح من البداية ، وكأن خلقهم الكفر يفضحهم ، برغم مجاولتهم كتهان ذلك . ويجدون أنفسهم مسارعين إلى فعل الإثم ، أى أن عملهم ينزع إلى الكفر ، ويجعلهم الحق يغفلون عن الكتهان ، فتبدو منهم أشياء هي أكثر فضيحة من القول ، ذلك أن الإثم مراحل : مرحلة قول ، ومرحلة فعل . والفعل أكثر فضحاً من القول .

د وترى كثيراً منهم يسارعون في الاثم والعدوان ، ويقول الحق : . كثيراً منهم ،

# 00+00+00+00+00+0YT#A

صيانة لاحتيال أن يوجد الإيمان في قلب القليل منهم ، وذلك لتبرئة أي إنسان يفكر في الإيمان . وهم أيضاً يسارعون في العدوان ، فإذا كان الإثم هو الجُرم على أي لون كان ، فالعدوان هو إثم يأخذ به إنسان حقاً لغيره ، مثال ذلك الإنسان الذي يحقد ، إثمه لنفسه ولذلك يعانى من تضارب الملكات حتى يبدو وكأنه يأكل بعضه بعضاً .

إن الحقد - كما نعلم - جريمة نفسية لم تتعد الحد . ويقال عن الحقد : إنه الجريمة التي تسبقها عقوبتها ، عكس أى جريمة أخرى ، فأى جريمة تتأخر عقوبتها عنها إلا الحقد والحسد ، فتنال عقوبة الحقد صاحبها من قبل أن يحقد ؛ لأن الحاقد لا يحقد إلا لأن قلبه ومشاعره تتمزق عندما يرى المحقود عليه في خبر . ولذلك يقال في الأثر : وحسبك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك » .

إذن فمن يرتكب إثباً فى نفسه لا يتعدى أثر إثمه إلى غيره ، أما الذى يرتكب العدوان فهو ينقل حق إنسان إلى غيره . وهو قسيان ؛ هناك من يعتدى ليعطى حقا لغير ذى حق . وهناك من يعتدى بالسكوت على الظالم ، فالظالم تتملكه شهوة الظلم ، لكن من يرى الظالم ويسكت ولا ينهاه فهذا عدوان أيضاً ، لأن الظالم عنده وفى غسه ما يدفعه إلى أن يظلم ، أما الشاهد الذى يصمت فليس عنده فى نفسيه ما يدفعه إلى أن يظلم ، أما الشاهد الذى يصمت فليس عنده فى نفسيه ما يدفعه إلى أن يُسكته . فمن - إذن - الأكثر شراً ؟ إنه الذى يصمت عن تنبيه الظالم إلى أنه يظلم .

« وترى كثيراً منهم يسارعون فى الإثم والعدوان ، نلحظ أن كلمة و سارع ، مثلها مثل كلمة و نافس ، تدل على أن هناك أناساً فى سباق ؛ كأنهم يتسابقون على الإثم والعدوان ، كأن الإثم والعدوان غاية منصوبة فى أذهانهم ، ومتفقة مع قلوبهم .

و وأكلهم السحت لبش ما كانوا يعملون ، والسحت هو كل مال مصدره حرام ، سواء أكان رشوة أم ربا أم سرقة أم اختلاساً أم خطفاً أم اغتصاباً ، كل تلك الألوان وما ماثلها من السحت إنها أخذ لحق الغير . وأخذ حق الغير له صور متعددة ، فإن أخذه أحد خفية فتلك هي السرقة . وإن سارع إنسان لخطف شيء من بضاعة إنسان أخر فهذا هو الخطف . وإذا لحق به صاحب البضاعة وتجاذبا وتشادًا فهذه المجاذبة تخرج بالخطف إلى دائرة الغضب . وإن كان الإنسان أميناً على شيء وأخذه فهذا هو

# ينونو التالنة

الاختلاس، وكل ذلك أكل مال بالسحت. ويئس هذا اللون من العمل.

ويقول الحق بعد ذلك :

# 

والربانيون هم الذين يُنسبون إلى الرب في كل تصرفاتهم ، وكذلك الأحبار الذين يعرفون الدين ، ولا هؤلاء ولا أولئك ينهون هؤلاء الناس من أهل الكتاب عن ارتكابهم الإثم وأكلهم السحت ، فكيف يُنصَّبُ هؤلاء الربانيون والأحبار أنفسهم والفسمير الديني دون أن يقوموا بواجبهم بوعظ الناس ؟ وفي هذا تأكيد على أن الربانيين والأحبار إنما يريدون فقط سلطة الهيمنة على الناس .

والربانيون هم رؤساء النصارى والأحبار هم رؤساء اليهود. وكان من بين اليهود والنصارى من تتملكه شهوات أكل السحت والظلم وقول الإثم، فلهاذا لم يتحرك المنسوبون إن الله للنهى عن ذلك وهم الذين أخذوا حظهم في الدنيا من أنهم منسوبون إلى حماية منهج الله من انحرافات البشر ؟. ألم يكن من واجبهم نهى الظالمين والأثمين عن الظلم والإثم ؟

إن الذي يظلم له شهوة في أن ينتفع من الظلم ، أما أنتم أيها الربانيون والأحبار فلهاذا لا تتحركون لوقف ذلك ؟ لاشك أنهم قد امتلاوا سروراً من هذا الإثم وذلك العدوان وأكل السحت ، ومبعث سرورهم أن الواحد من هؤلاء لو كان سليهاً في تصرفاته وأحكامه لغار على المنهج ، لكنه يقبل الانحراف ؛ لأن من مصلحته أن ينحرف غيره حتى لا يلومه أحد . وجاء الحق يد لولا ، في أول هذه الآية تحضيضية أي يقصد بها الحث على الفعل . . أي كان يجب أن ينهاهم الربانيون والأحبار عن

# इस्तार्थ

# 00+00+00+00+00+00+0111-0

أكل السحت وقول الإثم والعدوان . ثم تتجلى دقة الأداء القرآني ـ كها هو دائماً ـ في قوله الحق : و لبئس ما كانوا يصنعون » .

ونذكر أن تذييل الآية السابقة قال فيه الحق عن سلوك العامة من أهل الكتاب: ولبش ما كانوا يعملون ، إذن فالحق يفرق بين بئس عن صناعة وبئس عن عمل . وبئس الربانيون والأحبار هو بئس الصناعة . ونعلم أن كل جارحة من جوارح الإنسان لها حدث خاص بها : فالعين حدثها أن ترى ، والأذن حدثها السمع ، واليد اللمس ومناولة الفعل ، والرجل تسعى ، واللسان مجال عمله الكلام . والجوارح تنقسم إلى قسمين : اللسان وحدثه القول ، وبقية الجوارح أحداثها أفعال ، بدليل أن الله يقول :

﴿ حَجُرٌ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَالًا تَفْعَلُونَ ۞ ﴾

يعملون ۽ .

يتقنها .

(سورة العف) إذن فالقول مقابله الفعل . والقول عمل ، والفعل عمل . ومادام هناك قول وفعل من عامة أهل الكتاب في ذلك المجال لذلك يقول الحق : « لبشس ما كانوا

وقال عن الربانيين والأحبار : و لبئس ما كانوا يصنعون ، لإيضاح الفرق بين من يعمل ومن يصنع ، فمن فُتق ثوبه وجاء بإبرة وخيط ليصلحه ، فهو خائط ، ولكن الذي يحترف ذلك هو الحياط ، فصاحب الحرفة هو من يأخذ وصفها لأنه يجيدها ، أما الذي يمارسها لمرة واحدة فلا يأخذ من الصنعة إلا بقدر ما يدل على أنه لم

وكان الربانيون والأحبار قد اتخذوا أمر الدين والكهنوت صناعة بتجويد كبير. وذلك هو الذي جعل السلطة التقنينية في العالم كله تنتقل من منهج السياء إلى منهج الأرض. وحينها نرجع إلى تاريخ القانون نجد أن الأصل في التقنين كان من الكهنة الذين كانوا منسوبين إلى الله وخبر السهاء ، وهم الذين كانوا يحكمون بين الناس ، لكنهم أفسدوا ، ورأى المجتمع أنهم يحكمون في قضية بحكم ، ثم في قضية مشابهة يحكمون بنقيض الحكم السابق، وأنهم ارتشوا في سبيل ذلك، ومايزوا بين الناس، وعرف الناس أن الكهنة غير مأمونين على العدالة ؛ لذلك تركوا الكهنة وبدأوا يضعون

قوانين خاصة بهم بعيدة عن حكم الكهنة . وهكذا انتقلت المسألة من تقنينات وحكم الكهنة إلى المجتمع الذي لم يعد يتمسك بالدين بسبب انحرافات أحكام الكهنة عن العدل وأنهم باعوا الأحكام لصالح من يدفع أكثر ، أو يحكمون لصاحب النفوذ . وهكذا صارت المسألة صناعة لهم . وبئست تلك الصناعة .

ومن بعد ذلك يقول الحق:

عَلَّهُ وَقَالَتِ آلْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةً عُلَّتَ آيَدِيهِمْ وَلُعِنُوا عِلَقَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنغِقُ كَفَ يَشَاهُ وَلَيَزِيدَ كَ كَيْرًا مِنْهُمُ الْمَدُوةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِينَا وَكُفُراً وَالْقَيْنَا وَكُفُوا وَالْقَيْنَا وَكُفُوا وَالْقَيْنَا وَكُفُوا وَالْقَالَةُ وَيُسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لِيَعْمَلُهُ وَيُسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لَيْ يَعْمِ الْمُفْسِدِينَ وَالْمُؤْمِنَا فَاللّهُ وَيُسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لَا يَعْمِدُ اللّهُ فَي الْمُفْسِدِينَ اللّهُ اللّهُ وَيُسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لَا يَعْمِدُ اللّهُ اللّهُ وَيُسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لَا يُعْمِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لَا يُعْمِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ونعرف أن اليد جارحة حرة الحركة تنفعل يميناً وتنفعل شمالاً وتنفعل إلى أسفل وإلى أعلى ، ولها من الأصابع ما جعل الله لكل أصبع مع زميله مهمة . وليلاحظ كل منا أصابعه في أثناء أي عمل ، صيجدها تتباعد وتتقارب بحركة إرادية منسجمة لتؤدى المهمة . وخلقة الأصابع بالمفاصل والعقل وحجم كل عقلة يختلف عن الأخرى ؛ لتؤدى المهمة بانسجام . وساعة تعوق هذه الجارحة عن أداء مهمتها فأنت بذلك تكون قد خللتها ، أي ربطتها عن التصرف المطلوب منها .

ومعنى قوله : د يد الله مغلولة ، أي أن يد الله \_ والعياذ بالله \_ مشلولة الحركة .

# 通過級

# 00+00+00+00+00+00+0

وقد قالوا ذلك قبل ظهور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل زحف الإسلام عليهم لينقض باطلهم . وحدث أن تفرغوا لصناعة آلات الحرب وبناء الحصون والزراعة ، وانشغلوا عن الزراعة فخابت محاصيلهم وجاء وقت الحصاد فلم يجدوا ، فقال و فنحاص ، وهو واحد من اليهود : لماذا قبض الله يده عنا ؟ إن يد الله مغلولة . ونلحظ أن الذي قال ذلك هو شخص واحد ، ولكن الحق يقول هنا : وقالت اليهود يد الله مغلولة ، ومعنى ذلك أن و فنحاص ، عندما قال ذلك صمعوه وسرهم ما قال ، ووافقوه عليها .

أو أنهم حينها شاهدوا رسوف الله صلى الله عليه وسلم فى أول الهجرة وقد آخى بين المهاجرين والأنصار ، وكانت تمر على المسلمين الليالى دون طعام فيراهم اليهود فيتندرون على تلك الحال ويقولون : إن يد الله مغلولة عن محمد وآله .

أو انهم قالوا: إن يد الله مغلولة في الآخرة عن عقابنا ؛ لأنه سيعقابنا أياماً معدودة . والذي يبيح لنفسه أن يجعل الله منفعلاً لأحداث محلقه إنما يكفر بالله ؛ لأنه يُنزِلُ الله من مكانته . فإذا كانت بد الله مغلولة ، فهذا الرباط والغَلُ والمنع يكون من خلق الله أن يربط بد الله ؟ . لقد اجترأوا على مقام الألوهية وهذا من سوء الأدب ، تماماً كما قالوا :

﴿ إِنَّ اللَّهُ فَقِيرٌ وَكُمْنُ أَغْنِياً ﴾

(من الآية ١٨١ سورة آل عمران)

وحينها قالوا: ويد الله مغلولة ، ورد الحق عليهم : وبل يداه مبسوطتان ، وقال قبلها : و غلت أيديهم ، فهل يدعو الحق عليهم ؟ طبعاً لا ؛ لأنه هو المصدر الذي يتجه إيه الحلق بالدهاء وهو القادر على كل الحلق . ولكن الحق حين روى ما قالوه إنما ينبه الذهن الإيماني الذي يستقبل كلامه أنه ساعة يجد وصفاً لا يناسب الله فعليه أن يدفع هذا الكلام حتى قبل أن يرى الرد عليهم .

وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم » وهذا يعلمنا أننا إذا سمعنا وصفاً لا يليق فلا بد أن ندحضه ؛ لأن الحق لا يدعو على عبيده ؛ لأن الدعاء هو أن يرفع عاجز طلبه إلى قادر لينفذ المطلوب له .

# 0111700+00+00+00+00+00+0

إذن فإن قالها الحق فهى إما أن تكون خبراً ، وإما تعليهاً لنا ، فإذا كانت خبراً نلحظ أن الله كتب عليهم البخل ساعة قالوا هذا ومنذ لحظة هذا القول ، وإلى كان القصد هو تعليمنا ، فنحن نتعلم الأدب الإيماني ، ونرد أي وصف لا يليق بجلال الله .

وهذه المسألة لها نظير ، فعندما علم الحق سبحاته وتعالى تشوّق رسوله والمؤمنين أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ؛ قال لرسوله :

﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسْجِدُ الْحُرْامُ إِن شَآءَ اللَّهُ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الفتح)

وهل هذا إخبار من الله ، أو هو تعليم لنا ؟. إنه تعليم لنا أن نفعل ذلك عندما نشتاق إلى فعل . وكذلك هنا : « وقالت اليهود يد الله مغلولة » لذلك يعلمنا سبحانه أن نقول : « إن شاء الله » حتى ننسب كل قدر الله . وقد حلول الفلاسفة أن ينسونا تقدير المشيئة ، فقالوا : إن الله خلق النواميس والأكوان وجعل لها قوانين تعمل في الكون . وهل زاول الحق سلطانه ساعة خلق النواميس ثم توك الأمور لذاتها ؟ لا ، لذلك جاء سبحانه بمعجزات تخرق النواميس ليدلنا على أن النواميس لم تأخذ هي الكلمة للتصرف بل إن يد الله مازالت في كونه ، قالنار - على سبيل المثال - التي تحرق يأتيها الأمر :

﴿ كُونِي بَرْدُا وَسَلَنُمَّا ﴾

(من الآية ٦٩ سورة الأنبياء)

والماء اللي يُغرق يأتيه الأمر :

وقال :

﴿ فَاضْرِبْ لَمُ مَ طَرِيقًا فِي الْبَعْرِ يَبَسًا لَا تَخَلَفُ دَ ۖ كَا وَلَا تَخْشَقُ ۞ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ • فَفَيْسَيُّهُم مِّنَ الْبَيِّ مَاغَيْسَيَّهُمْ ۞ ﴾

(من الآية ٧٧، ٧٨ سورة طه)

والعصا التي خلقت من غصن شجر جاف ، تتحول إلى أفعى ، أي نقلها كلها

# 00+00+00+00+00+0ptite

إلى جنس آخر، من نباتية إلى حيوانية . هذا هو خرق النواميس .

ويقول الحق عن هؤلاء الذين ادعوا أن يد الله مغلولة : « غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ، أى أنهم طردوا من رحمة الله ، لأنهم هم الذين بشروا على أنقسم وقالوا إن يد الله مغلولة ، وسبحانه قادر أن يمنع عطاءه عنهم .

ويتابع سبحانه : و بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ، ، وهو يعطى من يريد ، وكلمة و البد ، في اللغة تُطلق على الجارحة وتطلق على النعمة ، فيقول الرجل : إن نفلان على بدأ لا أنساها ؛ أى أنه قدم جيلًا لا يُسى . واستعمنت البد بهذا المعنى لأن جميع التناولات تكون بالبد . وتُطلق البد ويراد بها الملكية فيقول سبحانه :

﴿ أَوْ يَعْفُواْ الَّذِي بِيَدِهِ مُعْلَدُهُ النِّكَاجِ ﴾

(من الآية ٧٣٧ سورة البقرة)

أى الذي يملك أن يُنكِح المرأة ، هو الذي يعفو . وفي القتال نجد القول الحكيم :

﴿ فَنْ لِلْوَهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾

(من الآية ١٤ سورة التوبة)

أو تطلق اليد على من له ولاية في عمل من الأعبال ، لذلك نجد الحق قد قال :

﴿ مَا مَنْعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾

(من الآية ٧٥ سورة ص)

وآدم هو الخلق الأول وكلنا من بعده مخلوقون بالتناسل من الزوجية . وقدكرم الله الإنسان بأنه خلقه بيديه ، وخلق كل شيء بدوكن » . إذن : كلمة و اليد ، تطلق على معانٍ متعددة . والرسول يقول : والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ه(١) .

أى عندما تجتمع الأيدى تكون هي اليد القادرة . وعندما نقرأ كلمة ويد الله » فهل نحصرها في نعمته أو ملكه ؟

<sup>( 1 )</sup> رواه أحمد وأبو داود والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك والمتقى الهندي في كنز العمال وابن كثير في التفسير .

# **新型数**

# ﴿ تَبُدُلُا الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرُ ١

(سورة الملك)

والله سبحانه وتعالى أعلم بذاته فلنقف عند الوصف ، نعم له يد ، وله يدان ، وإياك أن تتصور أن كل ما يتعلق بالله مثل ما يتعلق بك ؛ لأن الأصل أن لك وجوداً الآن ، ولله وجود ، لكن وجودك غير وجود الله ، وكذلك يده ليست كيدك . حتى لا نشبه ونقول : إن له يداً مثل أيدينا ، فلنقل إن المراد باليد هو القدرة أو النعمة ، والهدف الراقي هو تنزيه الحق . وهناك من يقول : إن لله يداً ولكن ليست كأيدينا لأننا ناخذ كل ما يأتي وصفاً الله على أنه وليس كمثله شيء ، والتأويل ممكن . مثلها بين الحق : إنه قد صنع موسى على عينيه .

وتأخذ أى مسألة تتعلق بوصف الله إما كها جاءت ، بأن له يداً ولكن ليست كالأيدى ، وله وجود لا كالوجود البشرى ، وله عين ليست كالأعين ، ولكن كل وصف لله ناخذه في إطار و ليس كمثله شيء ، وإما أن ناخذ الموصف بالتأويل ، ويراد بها النعمة ويراد بها القدرة . ويقول الحق : و بل يداه مبسوطتان ، والمراد هنا هو و النعمة ، ولم يكتف سبحانه بأن يرد بأن له يداً واحدة تعطى . لا ، بل يرد بما هو أقوى مما يمكن ، فهو يعطى بيديه الاثنتين ، وهو القائل :

﴿ وَأُسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَنهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾

(من الآية ٢٠ سورة لقيان)

إنه يُعطى الظاهر ويُعطى الباطن . وإياك أن تقول تلك اليد اليمنى وتلك اليد اليسرى ؛ لأن كلتا يدى الله يمين . وبل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ؛ أى أنه سبحانه لا يمكن أن يكون بخيلا ، حتى وإن منع الحق فذلك منع وعطاء وإنفاق ؛ لأن الذى يطغى بنعمة ، قد يذهب به الطغيان إلى بلاء وسوء مصير ؛ لذلك يقبض سبحانه عنه النعمة ليعطيه الأمن من أن ينحرف بالنعمة . ولذلك نجد القول الحق في سورة الفجر :

﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَنَهُ رَبُّهُمْ فَأَكْرَمَهُمْ وَنَعْمَهُمْ فَيَقُولُ رَبِّي أَحْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُمْ فَيَقُولُ رَبِّي أَمَّانَنِ ۞ ﴾

(سورة الفجر)

# 00+00+00+00+00+071110

ورد الحق بعد ذلك بقوله: (كلا).

فلا الإعطاء هنا للإكرام ، ولا المنع للإهانة . فكيف يكون الإعطاء دليل الإكرام وقد يعطيك الله ولا تؤدى حق النعمة ؟ وكيف يكون المنع دليل الإهانة وهو قد منعك من وسيلة انحراف ؟ إذن فهو قد أعطاك بالمنع \_ في بعض الأحيان \_ إنه قد أعطاك الأبقى وهو الهداية . إذن فمنعه أيضاً عطاء .

« بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » والناس تنظر دائماً إلى عطاء الله بعطاء الإيجاب ، ولا تنظر عطاء السلب أى المنع ، وهو أن يصرف عنك الحق مصرف سوء . وسبق أن ضربت المثل بالرجل الذي تحرى الحلال في مصدر ماله ويتقى الله في عمله ويأخذ دخله ويدير حركة حياته في إطار هذا الدخل ، وقد يعود هذا الرجل إلى منزله فيجد حرارة الابن مرتفعة قليلاً ، ولأن ماله حلال وذرات جسمه تعرف أن ماله حلال ؛ لذلك يستقبل الأمر بهدوء ويعرض الابن على طبيب في مستوصف خيرى بقروش قليلة ، فيصف الطبيب دواء بقروش قليلة ويتم شفاء الابن .

هذا الرجل يختلف حاله عن حال رجل آخر أتى بماله من السحت ، وساعة يرى حرارة ابنه قد ارتفعت نجد باله يدور بين ألف خاطر سوء ، ويدور الرجل بابنه على الأطباء ولا يصدق طبيباً واحداً .

الرجل الأول رزقه الله الاطمئنان بمنع هواجس الجدَّة من قلبه وخواطره ، أما الرجل الثاني فهو ينفق أضعاف ما أكله من سحت . إذن و بل يداه مبسوطتان ، أي أن هناك عطاء السلب . والعطاء الذي يجبه الإنسان هو عطاء المال وهو عطاء يذهب إلى الفانية . أما المنع فهو يمنع الإنسان من ارتكاب آثام . وبعد ذلك يأخذ الإنسان نعيمه في الاخرة . ونحن نجد كثيراً من الناس تدعو ، ولكنهم لا يعلمون أن الله قد أعطى بالمنع .

يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَيَدَّعُ ٱلْإِنسَـٰنُ بِٱلشَّرِ دُعَآهُمُ بِالْخَسَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ جُولًا ۞ ﴾

( سورة الإسراء )

# OTTIVOO+00+00+00+00+0

لذلك يعطى الحق أحياناً أشياء يكون العبد قد ألح عليها ، وبعد ذلك يتبين الإنسان أنها شر ، كأن الحق ساعة منع الإنسان لفترة كان ذلك صيانة له .

د بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء و إذن فكله إنفاق . وسبحانه ينفق كيف يشاء ، فلا يبخل أبداً حتى وإن منع ، فالمنع في موضعه الصحيح هو عين الإنفاق ، وهكذا يكون عطاء الله عطاء النعمة ظاهرة كانت أو باطنة . فإن أردت بـ د البد ، القدرة فيدا الله مبسوطتان بالثواب لقوم وبالعقاب لقوم آخرين ، وهو سبحانه وتعالى يعطى لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم المناعة الإيمانية ضد كل متمرد عليه ، أو ضد كل متأب ومستكبر من الكافرين أو من أهل الكتاب .

فكأنه سبحانه وتعالى يوضع: وطُن نفسك يا محمد ولتوطن أمتك نفسها على أن هؤلاء الكفرة لن يكتفوا بالقدر اليسير والقليل من الكراهية لك، بل كلها جاءت لك نعمة بزيادة الهدى من الله سيحسدونك، وسيبغضونك، وسيزداد تمردهم وحقدهم عليك، فوطن نفسك على ذلك. وفي هذا ما يعطى مناعة إيمانية، يسد كل منافذ وسوسة النفس ويجعل النفس على استعداد لاستقبال ما يحدث حتى ولوكان من المكاره.

ولنقرب هذا الأمر من الذهن . لا تشبيهاً ولكن لمجرد تقريب الأمر من الذهن وقد المثل الأعلى ـ لننظر إلى ما حدث في أوروبا في أثناء الحرب العالمية الثانية ، كانت انجلترا تخوض الحرب ضد النازية ، وكانت الأهوال تتساقط من الطائرات على المدن الإنجليزية . وجاء تشرشل ليقود الحرب فقال للإنجليز : إن الهول والصعاب هي التي تنتظركم فوطنوا أنفسكم على مواجهة الشدائد .

وإذا كان هذا قد حدث فى حرب بين شعبين ، فها بالنا بالحق سبحانه وتعالى وهو يعلم ضرورة التمحيص لأمته التى تحمل راية المنهج الكامل للهداية . كان لا بد إذن من أن يوطن نفس رسوله ونفوس المؤمنين معه على مواجهة الحسد والبغض والحقد والمكر والتبييت .

### 00+00+00+00+00+00+011110

ويقول الحق: ووليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ». ولا يأتى قول الحق: وبينهم » إلا إذا كان هناك طائفتان ، والمقصود إما الطوائف اليهودية فيها بينها ، وإما طوائف النصرائية فيها بينها ، أو بين اليهودية والنصرائية ، خصوصاً أن هذه الآيات مستهلة بقوله الحق: ويا أهل الكتاب ». فإذا كانت لليهود فالعداوة والبغضاء قائمة بين طوائفهم بعضها مع بعضها الآخر . وإذا كانت للنصارى فالعداوة والبغضاء حاصلان فيها بين طوائفهم ، وإن كانت بين اليهود كقسم وبين النصارى كقسم فهى مسألة محكة . وهذه العداوة والبغضاء لل يوم القيامة .

ويقول الحق : «كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ، وهذا خبر عما وقع فى حضن الإسلام ، ومثال ذلك خروج « بنى قينقاع » على العهد بعد أن جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سوق بنى قينقاع وقال لهم :

ويا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا ١٠١٠ .

فرفضوا وقالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغياراً لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنّا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فنزل فيهم قول الحق:

﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَنَعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ وَبِلْسَ الْمِهَادُ ۞ ﴾ (سورة ال عمران)

فكان و بنو قينقاع ، أول اليهود الذين نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحاربوا فيها بين موقعتي بدر وأحد .

وكان سبب ذلك أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها - بضاعة - لتبيعها في سوق و بنى قينقاع ، ، فجلست إلى صائغ يهودى بالسوق ، وحاول اليهود إجبارها على كشف وجهها ، فأبت ، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ، وهى

<sup>(</sup>١) رواه ابن إسحاق وابن كثير في التفسير.

# يتوزة للتائنة

# 0111100+00+00+00+00+0

لا تشعر به ، فلما قامت انكشفت سوءتها ، فضحكوا بها فصاحت المرأة . فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه ، وحدثت بذلك الفتنة ، لكن الله أطفأ الفتنة وأجل و بنى قينقاع ، ، ثم و بنى النضير ، وكان لهم \_ قبل ذلك \_ التجمع القوى فى المدينة بالثراء والعلم . وقاتل المسلمون و بنى قريظة ، وأجلوا أهل خيبر ، وتملك واستولى المسلمون على وادى القرى . حدث هذا فى حضن الإسلام فهاذا حدث فى غير حضن الإسلام ؟

لقد رأيناهم أيام المجوس وقد أهلكهم بختنصر ، وكذلك تيتوس الرومانى . ورأيناهم مقطعين في الأرض في كل زمان ومكان . وقد يقول قائل : إذا كان الحق قد قال : و كلها أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله و فلهاذا لا تنطفىء الحرب الحالية بيننا وبينهم ؟ ونقول : إن الذي يطفىء نيران الحرب لا بد أن يكون من جنود الله . وعندما نصبح جنوداً لله فلسوف تنطفىء هذه الحرب .

والمثال القريب منا هو انتصارنا في العاشر من رمضان . لقد كان انتصارنا بالعمل تحت راية و الله أكبر وقد جزى الله بالخير الضباط والجنود الذين كانوا يعلمون أن العتاد في جانب العدو كان أكبر من عتادنا ، لكن النتيجة كانت في صالحنا لأننا دخلناها تحت ظل و الله أكبر » .

أما الذين ادعوا أنه انتصار حضارى فنقول: عن أى حضارة تتحدثون؟ والإسلام هو نبع الحضارة المتوازنة ، وليس الادعاء بالحضارة هو الحروج عن منهج الله . إننا إن ثبتنا على مبدأ ه الله أكبر ه لا كشعار ولكن كتطبيق لأطفأ الله نبران أى حرب .

ويترك سبحانه في كونه السنن التي تعطى التجارب الواقعية لمن يتشكك في الإيمان. ومثال ذلك ما حدث من مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض المقاتلين في غزوة أحد فكادت الهزيمة تلحق بهم. وفي غزوة حنين قالوا: لن نغلب اليوم من قلة ولذلك يقول سبحانه:

# 00+00+00+00+00+0rtv.0

﴿ لَقَدْ نَعَمَرُ كُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَجْبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِي عَنكُمْ شَبِّهَا وَضَاقَتْ عَلَيْتُكُمْ كُثَّرِينَ ﴾ وَضَاقَتْ عَلَيْصُهُ الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّذَيِرِينَ ۞ ﴾

(سورة التوبة)

وقد ترك الله هذه السنن الكونية ليلفت أى غافل عن الدين أن الحصم ينال منه ؟ فالغفلة تؤدى إلى الانحراف ، والانحراف لا يمكن أن يؤدى إلى النصر . هكذا يجذر الحق معسكر الإيمان . أما معسكر الكفر فالحق يريد له الذلة ، فيعطيه في بعض اللحظات نصراً على المؤمنين في أوقات غفلتهم ، وما أن يُفيق المؤمنون من الغفلة حتى تأى ضربتهم لمعسكر الكفر . وتأى الضربة وقت أن يكون معسكر الكفر في علو وغلو . ولنا في المثل الريغي الإيضاح .

يقول المثل: لا يقع مؤمن من على حصيرة ، والمقصود أن التواضع يحمى الإنسان من وهم العلو والكبر ؛ لأن الذي يقع هو الذي يتخيل أنه علا في الأرض ولذلك يعميه الله عن الحرص ، ويأتي قوله :

﴿ وَلِيُنْ يَرُواْ مَاعَلُواْ نَنْسِيرًا ﴾

(من الآية ٧ سورة الإسراء)

أى أن يتم العصف بكل شيء . وأهل السياسة عندما يريدون أن ينزلوا بخصومهم العقاب يرفعون خصومهم ويمدون لهم في حبال الصبر والإمهال حتى يعلو الخصم كثيرا ثم ينكشف ويظهر سوء سلوكه فيقع أمام الناس . ولذلك نجد القرآن صريحاً مطلق الصراحة في هذا المجال :

﴿ فَلَنَا لَسُوا مَاذُ كُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبُوبَ كُلِ مَن حَقَّ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَغْنَةً فَإِذَا هُمُ مُبْلِسُونَ ۞ ﴾

(سورة الأنعام)

فسبحانه يمد ويمل لهم ليأخذوا وليبنوا وليترفوا ، وليفرحوا بما أخذوا ، ومن بعد ذلك يفتح الله عليهم أيواب كل شيء . وأمثلة ذلك في الحياة كثيرة . . لقد رأينا الدول القوية تساعد خصومنا ، واتفق المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي لسنوات على مساعدة الخصم ، وقلنا لهم : أنتم الآن في مقام : ( فلها نسوا ما ذكروا

به). وأنتم أيها الخصوم قد تنتقلون إلى مقام: (حتى إذا فرحوا بما أوتوا). وسوف تنتقلون من بعد ذلك إلى مقام: (أخذناهم بغنه فاذا هم مبلسون).

وقد حدث أن سقط الاتحاد السوفيتي بأكمله ، وأخذهم الله بغتة بأيدى أناس منهم ، وكثيراً ما تحدث الكوارث لمن يضطهد أهل الإيمان . إذن : فلا داعي لأن يغتر أحد بما وصل إليه .

ويقول الحق :

﴿ وَلَيَزِيدَذُ كَنِيرًا مِنْهُم مَّا أَثِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ طُغَيْنَا وَكُفَراً وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَذَوَةَ وَالْبَغْضَآةَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَثَةِ كُلْمَا أَوْقَدُواْ نَارًا قِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا اللهُ وَيَسْمَوْنَ فِ الْأَرْضِ مَسَادًا وَاللهُ لاَيُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ۞ ﴾

وهم مكبوتون دائياً. فالحق لأيكنهم من كل أهوائهم. لذلك يون في الأرض فساداً بأساليب الاختفاء. ومن يقرأ و بروتوكولات صهيون يجد اعترافاتهم بأنهم أصحاب النظريات التي تقود إلى الأفكار الخاطئة كالماركسية والوجودية والداروينية وهي أمور مرتبة من قبل ليظهر أثرها الضار في الشعوب غير اليهودية. أما اليهود فقد حصنوهم ضد هذه المبادىء الفاسدة ، هكذا أرادوا التبييت ضد العالم ، وهكذا يكون سعيهم بالفساد بين الناس . وإذا نظرنا إلى الانحراف الحالى في الكون فإننا نجدهم وراهه .

فالرأسيالية الشرسة من اليهود . والشيوعية الشرسة من اليهود . وهؤلاء الذين يدعون أنهم أنبياء من بعد رسول الله إنما يحدث لهم ذلك بفعل اليهود ، وكذلك الجمعيات التي تتخفى وراء أسياء و الماسونية والروتارى والليونز ، كلها من اليهود . ومع ذلك نتلفت إلى قوم يقولون إنهم متحضرون ويفخرون بأنهم أعضاء فى الروتارى ، ونسألهم : ماذا تفعلون فى تلك الأندية ؟ . يقولون : نقوم بالأعيال الخيرية والخدمات . ونقول لهم : لماذا لا تفعلون أعيال الخير باسم الإسلام ؟ . وهل تظنون أن هناك خيراً يأتى من خارج الإسلام ؟!

# ميونة للتانكة

### 00+00+00+00+00+011110

ويكتشف الكون كل فترة من الزمن أن الفساد الذى فيه إنما هو بسبب هؤلاء الناس وبسبب مكائدهم ؛ لذلك يصيبهم الحق بالكوارث كل فترة من الزمن ؛ لأنهم يسعون في الأرض فساداً . وهذا السعى في الأرض بالفساد إنما يأخذ صوراً متعددة ، مرة يأخذ شكل النظريات العلمية ، ومرة يأخذ شكل التطرف في الأنظمة السياسية من رأسهالية شرسة أو شيوعية شرسة ، وكل ذلك تخريب لحياة الناس . والناس حين تجرب نظاماً فهي تقيس نجاحه أو فشله بمقدار ما يعود عليها من خير أو من شر .

لقد كانت روسيا - على سبيل المثال - تمد العالم بالقمح من سيبيريا . ولكنها الأن تشكو قلة الزراعة وتنتظر من يبيع لها القمح . وعلى الجانب الأخر نجد الرأسمالية الشرسة تطحن أبناء تلك البلدان في الحياة غير المسئولية باسم الحرية . وقد شهدت ألمانيا - مثلاً - قسمة عاصمتها القديمة و برلين ، إلى قسمين ، ولكل قسم حياة ، وشهدت إعادة التوحيد لأرض ألمانيا بما يصاحبه من مشكلات جمة .

وقد تذهب بعض المجتمعات إلى أيدى أناس لهم شراسة أشد كالحزب الحاكم فى كل دولة لا تتبع منهاجاً متوازناً ، ونجد رجال هذا الحزب كهيئة تأخذ الدعوة ونقيض الدعوة حتى لا يتمرد عليهم أحد ، فعرق العامل فى أيديهم ومصنع الرأسهالى فى أيديهم وهم يعيشون حياة الأمراء ولا يجرؤ أحد على أن يسالهم .

ومثال ذلك أيضاً نظرية الوجودية التي تدعو كل إنسان ليثبت وجوده ، وصاحبتها موجة من الانحلال اللا مسئول ، ذلك أنهم لم يفهموا إثبات الوجود على أساس أنه مسئولية العمل الصالح في الكون ، ولكن فهموا الأمر على أنه انطلاقي غرائز على الرغم من أن المفترض في كل إنسان إذا أراد أن يمد يده ، فعلى يده أن تتوقف حيث يوجد أنف إنسان آخر . لكن هؤلاء الناس عاملوا الناس كأطفال ، تماماً كها يأتي الأب لابنه بلعبة يلعب بها ولتكن آلة تليفون ، يقدمها الأب لابنه ليستغل طاقته قبل أن يكون مكلفاً ، ولكن الأب لا يسمح للابن أن يلعب بآلة التليفون الحقيقية ، وهؤلاء الناس يأخذون الكبار إلى اللعب واللهو حتى لا يتدخل الكبار في أمور الجد .

ومثال ذلك لعبة كرة القدم ، إنهم ينفخون فيها بالبطولة وينقلون قوانين الجد إلى اللعب . وقبل المباراة بثلاث ساعات تجد قوات الأمن قد سدّت الطرق إلى الملعب

# 0111100+00+00+00+00+0

الذى يشهد المباراة . ولو أخطأ الحكم خطأ تافهاً فإنّ الجمهور يثور ويهيج . لكن عندما يخطىء الحكام والحكومات ألف خطأ فلا أحد يتكلم ، لماذا ؟ . لأنكم نقلتم قوانين الجد إلى اللعب واللهو وتركتم الجد بلا قوانين .

مثال آخر : نجد كل فاكهة أو محصول أو صناعة في الوجود يقيمون لها الاحتفالات ويتوجون عليها ملكة ، ملكة الكروم ، ملكة القمح ، ملكة الأزياء ، وكل ذلك من أجل إبراز مفاتن النساء ، ولا يوجد تكريم للعقول التي تنتج . وعلى سبيل المثال نجد ملابس الشباب الرياضية تغطى جسد الشباب من الذكور ، لكنهم لا يفعلون ذلك بالنسبة للإناث ، لماذا لا يغطون أجساد البنات أيضاً أثناء ممارسة الرياضة ؟ . والغرض ـ بطبيعة الحال ـ هو دغدغة أعصاب الناس ، وكل ذلك إفساد في الأرض .

« ويسعون في الأرض فساداً » ومن العجيب أن سعيهم للفساد يلبسونه ثوب الحق وثوب الارتقاء وثوب الحضارة . ويأتى أناس من المسلمين ويشجعون مثل هذا الفساد ، وينسون الحقيقة البديهية وهي : « والله لا يجب المفسدين » فسبحانه وتعالى قد خلق الكون على هيئة الصلاح ، فإذا استقبلت خير الله بصلاح الوجود الذي طرأت أنت عليه فأنت تحسن حياتك وعملك ، أما إن لم ترد صلاح الكون فعليك ألا تأتى بفساد .

والحق خلق الكون على نظام دقيق ، ونرى ذلك فى الأشياء التى لا دخل للإنسان فيها ، ونجدها فى منتهى الدقة والاستقامة ، الشمس والكواكب والفصول والرياح ، لكن الفساد يأتى عندما تدخلت يد البشر بغير منهج الله . إذن فالفساد هو الذى يصرف الناس عن منهج الله . ونجد بعضاً من الناس يركبون رءوسهم ويظنون أن ما يفعلونه هو الصلاح ، فينطبق عليهم قول الحق :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوٓ إِنْهَا غَنْ مُصْلِعُونَ ﴿ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ا المُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ ﴾

هذا هو حكم الحق فيهم . . إنهم يدّعون الصلاح ، ولكن يجب عليهم أن يرتدعوا فلا يفسدوا . ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

# ﴿ وَلَوْأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ اَمَنُوا وَاتَّقُوا الْكَالَةِ وَلَا أَدْخَلْنَا لَهُ مَنَوا وَاتَّقُوا الْكَالَةِ مَا الْمَالَةِ الْمُعْمَرِ مَنَاتِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هذا القول يدل على أن أهل الكتاب جيماً في غير حظيرة الإيمان ، والحق يوضح لهم : إن فسادكم كان سابقاً على ظهور الإسلام ، ولهذا جاء الإسلام ليخرج الناس من فسادكم أنتم . لقد كان لكم منهج من الله ولكنكم حرّفتموه ، وإن لكم رسلا أرسلهم الله إليكم ولكنكم أسأتم إليهم ، وطقوساً دينية ابتدعتموها . وجاء الإسلام لا ليهدى الملاحدة فقط ، ولكن ليهدى أيضاً الذين أضلهم أرباب أهل الكتاب . وكانوا من بعد الإسلام بحاربون الإسلام بالاستشراق ، وكانوا يؤلفون الكتب ليطعنوا الإسلام . لكنهم وجدوا أن الناس تنصرف عنهم ، لذلك جاموا بمن يمدح الإسلام ويدس في أثناء المديح ما يفسد به عقيدة المسلمين .

إنتا نجد بعضاً من المؤلفات تتحدث عن عظمة الإسلام تأتى من الغرب ، ولكنهم يجاولون الطعن من باب خفى كأن يقولوا : إن محمداً عبقرى نادر فى تاريخ البشرية ويبنون كل القول على أساس أن ما جاء به محمد هو من باب العبقرية البشرية ، لا من باب الرسالة والنبوة . ونجد مثالاً على ذلك رجلاً أوروبياً يؤلف كتاباً عن مائة عظيم فى العالم ويضع محمداً صلى الله عليه وسلم على رأسهم جميعاً . ونقول له : شكراً : ولكن لماذا لم تؤمن أنت برسالة محمد بن عبدالله ؟

إِن شهادتهم لنا لا تهمنا في كثير أو في قليل . لقد هاجونا من قبل بشكل علني . ويحاولون الآن الهجوم علينا بشكل مستتر . وهم أخذوا بعضاً من أبناء البلاد الإسلامية ليربوهم في مدارس الغرب وجامعاته من أجل أن يجعلوا من هؤلاء الشباب